



الْتَقَى صَديقانِ ذات يَوْم، وأَخَذا يَتَحاوَران، ويَتَبادَلانِ الأَحاديثَ الطَّويلَة، حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ. وَقَدْ أَخْبَرَ كُلُّ مِنْهُما صَدِيقَهُ عَنْ حِكايَتِهِ في الحَياةِ قَبْلَ أَنْ يَلْتَقِيا وَيُصْبِحا صَدِيقَيْنِ.



قَالَ الْأُوَّلُ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي في يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ إِلَى البَحْرِ لِنَصيدَ الْأَسْماك، فَعَلَقَتْ بِالشِّباكِ سَمَكَةٌ كَبِيرَةٌ لَمْ نَسْتَطعْ سَحْبَها. فَرَبَطَ أَبِي الشِّباكَ بِالشَّجَرَة وَطَلَبَ مِنِّي عَدَمَ إِفْلاتِ الشِّباكِ ليُحْضِرَ الآخَرينَ لمُساعَدَته. وَبَعْدَ أَنْ ذَهَبَ أبي سَمعْتُ السَّمكَةَ تَقولُ:

حَرامٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَصيدُوني، اتْرُكوني لأَوْلادي. فَرَقَّ قَلْبِي لَهَا، فَأَرْخَيْتُ الشِّباكَ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى البَحْرِ مِنْ جَديدِ، وَغادَرْتُ أَنَا البَحْرَ حَتَّى وَصَلْتُ إلى هذا المكان.







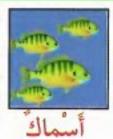





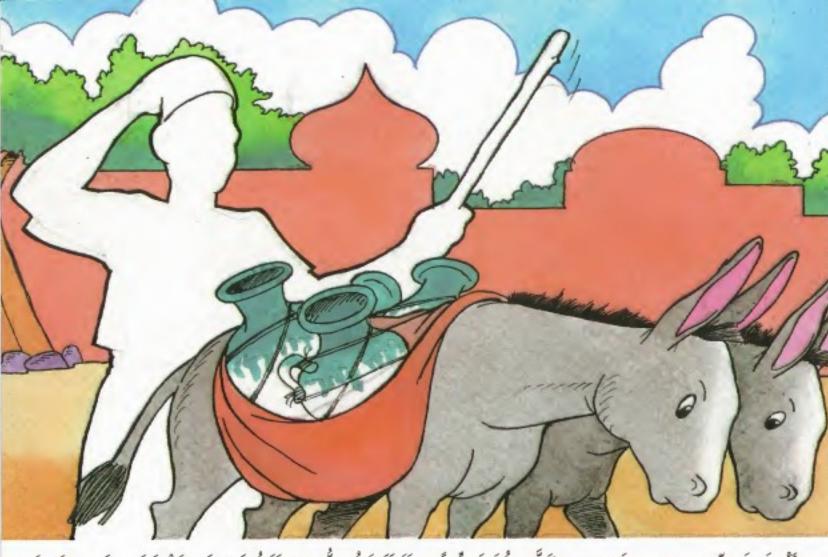

أَنْصَتَ الثَّانِي إِلَى صَديقِهِ الْأَوَّلِ مُتَعَجِّباً، وَبَدَأً يَقُصُّ حِكَايَتَهُ فَقالَ: أَرْسَلَني أَبي لأَبيعَ الزَّيْتَ، فَمَرَرْتُ بِصِبْيَةِ يَلْعَبِونَ، ويَتَخاطَفونَ «طاقِيَّةً» يَخْتَفي مَنْ يَلْبِسُها عَن الأَنْظارِ. خَطَفْتُ «الطاقيَّةَ» مِنْهُمْ وَوَضَعْتُها على رَأْسِي، فَما عادَ أَحَدٌ يَرَاني. فَعُدْتُ إلى البَيْتِ وَنَزَعْتُها عَنْ رَأْسِي، فَتَعَقَّبَ الأَوْلادُ آثارَ الحَميرِ المُحَمَّلَةِ بالزَّيْتِ، فَأَخَذُوا الطاقِيَّةَ وَهَرَبوا. لَحِقْتُ بِهِمْ، وَلَكِنْ دُونَ جَدُورَى. بَحَثْتُ عَنِ الحَميرِ فَلَمْ أَجِدُها، إِذْ أَخَذَها الأَوْلادُ، فَضاعَ مِنِّي كُلُّ شَيْءٍ، فَخَرَجْتُ هائِماً على وَجْهِي، حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى هذا المَكانِ.







عَمِلَ الصَّديقانِ أَجيريْنِ في دُكّانِ قَريبِ كَانا يَبيتانِ فيهِ، ثُمَّ سَئِما مِنْ تِلْكَ الحَياةِ، وَقَالَ لاِبْنِ الزَّيّاتِ: لَعَلّي الحَياةِ، وَقَالَ لاِبْنِ الزَّيّاتِ: لَعَلّي الحَياةِ، وَقَالَ لاِبْنِ الزَّيّاتِ: لَعَلّي أَبْحَثُ عَنْ رِزْقٍ أَفْضَلَ مِنْ هذا الرِّزْقِ، وَعَمَلٍ أَحْسَنَ مِنْ هذا العَمَلِ. ثُمَّ وَدَّعَ صاحبَهُ وَسارَ في الآفاق.





أَخَذَ ابْنُ الصَّيَّادِ يَتَجُوَّلُ فِي المُدُنِ والْقُرى حَتَّى وَصَلَ إلى قَصْرِ السُّلْطانِ. وَقَدْ لَفَتَ انْتِباهَهُ هُناكَ عَدَدٌ مِنَ الرُّؤوسِ الآدَميةِ المُعلَقةِ قُرْبَ بَوَّابةِ القَصْرِ. تَسَاءَلَ عَنْ سَبَبِ ذلكَ، فقالَ لَهُ أَحَدُ حُرَّاسِ القَصْرِ: لِلسُلْطانِ القَصْرِ. تَسَاءَلَ عَنْ سَبَبِ ذلكَ، فقالَ لَهُ أَحَدُ حُرَّاسِ القَصْرِ: لِلسُلْطانِ النَّهُ جَميلة، ويَشْتَرِطُ عَلى مَنْ يَتَقَدَّمُ لِخَطْبَتِها شَرْطاً واحداً، فَإِنْ حَقَّقهُ النَّهُ جَميلة، ويَشْتَرِطُ عَلى مَنْ يَتَقَدَّمُ لِخِطْبَتِها شَرْطاً واحداً، فَإِنْ حَقَّقهُ ظَفَرَ بِها وَسِلِمَ رَأْسُهُ، وَإِلا فَقَدَ حَياتَهُ. وَعَلَق رَأْسَهُ بَيْنَ هَذَه الرُّؤوس.

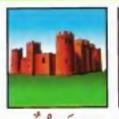



قَصْرٌ ۗ

٥

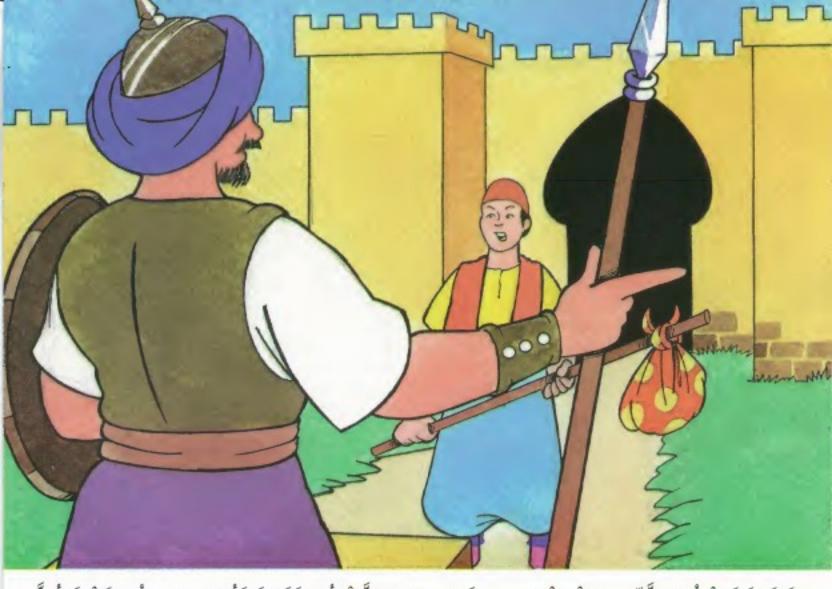

تَسَاءَلَ ابْنُ الصَّيَّادِ باسْتِغْرابِ: وَما هذا الشَّرْطُ؟ فَقَالَ لَهُ الحارِسُ: أَنْ يَحُلَّ عُقْدَةَ لِسانِها وَيَجْعَلَها تَتَكَلَّمُ، فَهِي خَرْساءُ لا تَنْطِقُ. لَمَعَتْ في ذهن ابْنِ الصَّيّادِ فَكْرَةٌ فَقَالَ: أَنَا مُسْتَعِدٌ لِمُقَابِلَةِ السُّلْطانِ، وَسَأُخْبِرُهُ بِقُدْرَتِي عَلَى القِيامِ الصَّيّادِ فَكْرَةٌ فَقَالَ: أَنَا مُسْتَعِدٌ لِمُقَابِلَةِ السُّلْطانِ، وَسَأُخْبِرُهُ بِقُدْرَتِي عَلَى القِيامِ بِهَذِهِ المُهْمِةَ . حَذَّرَهُ الحارِسُ قَائِلاً: لا تَتَعَجَّلْ، وَإِلا فَقَدْتَ حَيَاتَكَ، اتّعِظْ مِنْ هذه الرُؤوسِ المُعَلَّقَة!!

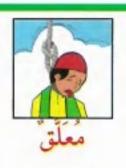



ذَهَبُ ابْنُ الصَّيَّادِ لِمُقَابَلَةِ السُّلُطَانِ وَقَالَ لَهُ: هَلْ تَأْذَنُ لِي يَا مَوْلايَ بِطَلَبِ ابْتَكُمْ الكَريمَةِ؟ ابْتَسَمَ السُّلُطَانُ وَقَالَ لَهُ: أَنْتَ شَابٌ في مُقْتَبَلِ عُمرِكَ، وَلَا تُضَيِّعْ شَبَابَكَ! قَالَ ابْنُ الصَّيّادِ بِحَزْمٍ: وَلَكِنَّنِي مُصِرٌ عَلَى طَلَبي. فَلا تُضَيِّعْ شَبابَكَ! قَالَ ابْنُ الصَّيّادِ بِحَزْمٍ: وَلَكِنَّنِي مُصِرٌ عَلَى طَلَبي. عِنْدَئِذٍ قَالَ السُّلُطَانُ بِصَوْتٍ قَوِيٍّ: هَلْ تَعْرِفُ الثَّمَنَ؟ فَقَالَ ابْنُ الصَّيّادِ: عَدْدَئِذٍ قَالَ السُّلُطَانُ بِصَوْتٍ قَوِيٍّ: هَلْ تَعْرِفُ الثَّمَنَ؟ فَقَالَ ابْنُ الصَّيّادِ: نَعَمْ، يَا سَيّدي.



وَافَقَ السُّلُطَانُ على أَنْ يَتَقَدَّمَ ابْنُ الصَّيَّادِ لِخَطْبَةِ ابْنَهِ عَلَى أَنْ يُحَقِّقَ ذلك الشَّرْطَ الصَّعْبَ. وَقَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ابْنُ الصَّيَّادِ قَالَ لِلْسُلطَانِ: وَلَكِنْ، هَلْ الشَّارُطَ الصَّعْبِ. وَقَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ابْنُ الصَّيَّادِ قَالَ لِلسُّلطَانِ: مَاذَا تُريدُ؟ فَقَالَ ابْنُ شَهَادَتي وَحْدي مَقْبُولَةٌ لَدَيْكَ؟ فَقَالَ السُّلْطَانُ: مَاذَا تُريدُ؟ فَقَالَ ابْنُ الصَّيَّادِ: مَا رَأَيْكَ أَنْ تُرْسِلَ مَعِي وَزيراً مِنْ وُزَرائِكَ لِيُراقِبَ الأَمْرَ ويَشْهَدَ على مَا يَجْرِي؟



أَرْسَلَ السُّلْطَانُ أَحَدَ وُزَرَائِهِ مَعَ ابْنِ الصَّيّاد، وَدَخَلا غُرْفَةَ الفَتاة، وَأَخَذَ ابْنُ الصَّيّادِ يَقُصُّ حِكَايَةً قَديمَةً عَنْ فَتَاة عاشَتْ في بَيْتِ عَمِّها الّذي كَانَ لَهُ ثَلاثَة أَبْنَاء، فاخْتَلَفُوا في ما بَيْنَهُمْ مَنْ يَتَزَوَّجُ تلكَ الفتاة، وَرَأَى كُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ أَنَّهُ أَبْنَاء، فَاعْطَى وَالدُهُمْ كُلَّ واحِد مِنْهُمْ مَبْلَغَ خَمْسِمائة دينار، وَاقْتَرَحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْمَلُوا في التّجارَة، فَرَبِحوا جَميعاً حَتّى أَصْبَحَ مَعَ كُلٌ واحِد مِنْهُمْ مَبْلَغُ أَصْبَحَ مَعَ كُلٌ واحِد مِنْهُمْ مَبْلَغُ أَلْفُ دينار، وَاشْتَرى بالمَبْلَغ سلْعَةً يُتَاجِرُ بها فيما بَعْدُ.



أمّا الأوّلُ فَقَدْ اشْتَرى بِساطاً سحْرِيّاً يَحْمِلُ صاحِبَهُ إلى أَيٌ مَكان يُريدُهُ. وَاشْتَرَى الثّانِي مِرْآةً خاصَّةً يَسْتَطيعُ صاحِبُها أَنْ يَرَى أَيَّ شَيء في أَيِّ مَكان مِنْ خِلالِها. وَاشْتَرَى الثّالِثُ حَبَّةَ رُمّانِ تُشْفي المَريضَ الّذي يَأْكُلُ مِنْ حَبَّاتُها. وَبَشْنَما هُمْ جالِسونَ يَتَحَدَّتُونَ رَأَى صاحبُ المرْآةِ ابْنَةَ عَمَّه مَريضَةً تَكادُ تَموتُ، وَبَيْنَمَا هُمْ خِللِسونَ يَتَحَدَّتُونَ رَأَى صاحبُ المرْآةِ ابْنَةَ عَمَّه مَريضَةً تَكادُ تَموتُ، فَصَرَخَ فَزِعاً وَأَعْلَمَ أَخَويْه بِما رآهُ، فَأَخذُوا يَتَشاورونَ في طَريقة تَنْقِذُها مِنَ المَوْتِ وَتُشْفِيها مِنَ المَرضِ.









بِساطٌ

١.

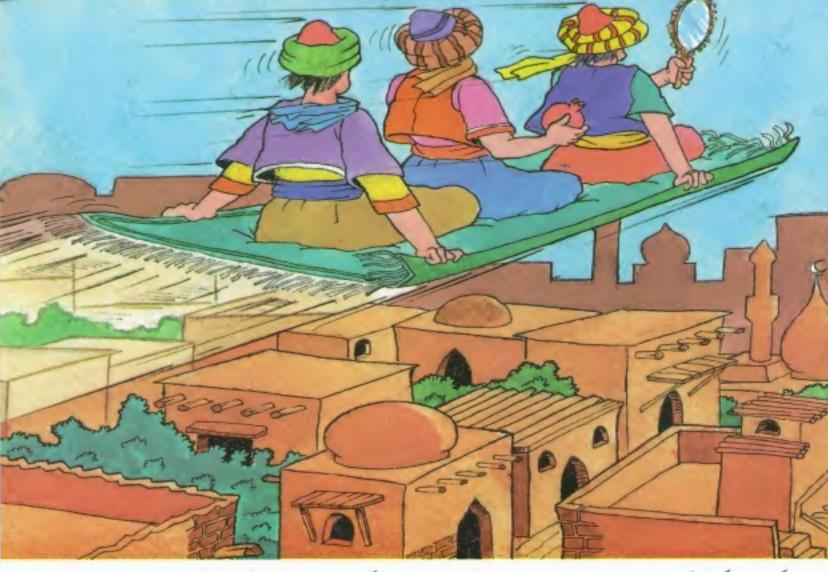

اتَّفَقَ الثَّلاثَةُ عَلَى أَنْ يَرْكَبُوا البِساطَ السِّحْرِيَّ لِيَصِلُوها بِسُرْعَة، وَبَعْدَ ذَلِكَ تَأْكُلُ مِنْ حَبَّةِ الرُّمانِ فَتَشْفَى. وَبَعْدَ أَنْ شَفِيت اخْتَلَفُوا فيما بَيْنَهُمْ مَنْ يكون رَوْجاً لَها، فَقَدْ قالَ صاحِب المرآة: لَوْلا مِرْآتي لَما عَلِمْتُمْ بِمَرَضِها. وقال صاحِب البِساط: لَوْلا بِساطي لَما وَصَلْتُمْ إِلَيْها قَبْلَ أَنْ تَموت. وقال صاحب حَبَّة الرُّمَّانِ: لَوْلا بِساطي لَما وَصَلْتُمْ إِلَيْها قَبْلَ أَنْ تَموت. وقال صاحب حَبَّة الرُّمَّانِ: لَوْلا أَنَّها أَكَلَت مِنَ الرُّمَّانَة لَما شَفِيَت.



سألَ ابْنُ الصَّيّادِ الوَزيرَ وابْنَةُ السُّلْطانِ تَسْمَعُ: ما رَأَيُك؟ مَنْ هُو َأَحَقُ بابْنَة عَمّه لتكونَ زَوْجَةً لَهُ؟ فَقَالَ الوَزيرُ: لصاحب البساط، إذْ لَوْلاهُ لَما وصَلوا بِسُرْعَة إلى ابْنَة عَمّهم، ولَماتَت قَبْلَ أَنْ يَصلوا إلَيْهَا. وَبَيْنَما كانَ ابْنُ الصَّيّادِ يَسْتَمِعُ لإَجَابَة الوَزير، وَإذا بالْفَتاة تُغالِبُ حُبْسةَ الكلامِ في ابْنُ الصَّيّادِ يَسْتَمِعُ لإَجَابَة الوَزير، وَإذا بالْفَتاة تُغالِبُ حُبْسةَ الكلامِ في لسانها وتَصْرُخُ قائلَة : لصاحب حَبَّة الرُّمّانِ. فَسَأَلَها ابْنُ الصَّيّاد: لماذا؟ فَرَدَّت عَلَى الفَوْرِ: لَأَنَّهُ خَسِرَ كُلَّ شَيْءٍ، ثُمَّ عَادَت ْ إلى صَمْتِها الطّويلِ.



ذَهَبَ الوَزيرُ إلى السُّلُطانِ وَأَخْبَرَهُ بِما جَرَى، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُصَدِّقُ وَقالَ: أَريدُ أَنْ أَسْمَعَهَا بِنَفْسي. وَفي غُرفَةِ الفَتاةِ أَخَذَ ابْنُ الصَّيّاد يَقُصُّ حِكايَةً ثَانِيَةً عَنْ ثَلاثَة رِجالِ خَرَجوا في نُزْهَة وَهُمْ: نَجّارٌ وَخَيّاطٌ وعالمٌ. وَبَعْدَ أَنْ سَهِروا طَويلاً نَامَ الخيّاطُ والعالِمُ وبَقِي النّجّارُ يَسْهَرُ. وَفي أَثْناءِ ذلكَ صَنَعَ شَكُلاً لِفَتاةٍ جَميلَةٍ منْ جِذْع شَجَرة كَبيرة.







عالم

فيّاط

12



وَلَمَّا انْتَهَتْ فَتْرَةُ حراسَة النَّجَّارِ، أَيْقَظَ التَّاجِرَ لِيَحْرُسَ صَدِيقَيْهِ. فَلَمَّا رَأَى ما صَنَعَ النَّجَّارُ صَنَعَ لَها ثَوْباً جَميلاً مِنَ القِماشِ وَأَلْبَسَها إِيَّاهُ. وَلَمَّا جاءَ دَوْرُ العَالِمِ في الحِراسَةِ وَرَأَى ما رَأَى صَلَّى للهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعا رَبَّهُ أَنْ تُصْبِحَ الفَتاةُ الخَشَبِيَّةُ إِنْسانَةً حَقيقيَّةً، فَلَبَّى الله طَلَبَه، واسْتَجابَ لَه.









سَأَلَ ابْنُ الصَّيَّادِ السُّلُطَانَ: تُرى، لِمَنْ تَكُونُ الفَتَاةُ أَيُّهَا السُّلُطَانُ؟ فَقَالَ: لِلْنَجَّارِ الَّذي صَنَعَهَا، فَلَوْلاًهُ لَمَا صَارَتْ فَتَاةً. ثُمَّ سَأَلَ ابْنُ الصَّيَّادِ الوَزيرَ: مَا رَأَيُكَ؟ لِمَنْ تُراهَا تَكُونُ؟ فَقَالَ الوَزِيرُ: للتَّاجِرِ الذي أَخْفَى شَكْلَهَا الخَشَبِيِّ.. وَمَا كَادَ الوَزيرُ يُنْهِي إِجَابَتَهُ حَتَّى تَنَحْنَحَتِ الفَتَاةُ وَتَحَشْرَجَ في حَلْقِها صَوْتٌ خَفيفٌ ثُمَّ صَرَخَتْ: بَلُ للْعَالَم.



تَعَجَّبَ السُّلُطَانُ لِمَا سَمِعَ، وَصَدَّقَ مَا أَخْبَرَهُ بِهِ وَزِيرُهُ عَنْ كَلامِ ابْنَتِهِ مِنْ قَبْلُ، وَقَرَّبَ ابْنَ الصَّيَّادِ مِنْهُ، وَجَعَلَهُ مِنْ كِبارِ رِجالِ قَصْرِهِ. ثُمَّ دَعا إلى حَفْلَة كَبيرَة تَمَّ فيها إعْلانُ زَواجِ ابْنَةِ السُّلُطانِ مِنْ ابْنِ الصَّيَّادِ الَّذِي قَالَ في نَفْسِه: يَبْدُو أَنَّ مَذَهِ العَرُوسَ هي مُكافأة إطلاقِ سَراحِ السَّمكةِ الّتي صادَها وَالِدي، فَأَشْفَقْتُ عَلَيْهَا وَتَرَكْتُها لأَوْلادها.









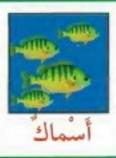



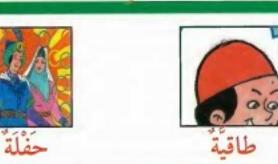







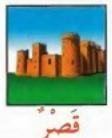





شباكً











قماش